

### للكالدالدالدالدالا الحكاليا التكاليا الدكا

آنَ الأوانُ لكى تهاجر رمْلةُ بنتُ أبى سُفْيانَ والْمسلمونَ الله الْمدينةِ الْمنورةِ ، حيثُ كانَ الْمسلمونَ هُناكَ يحْتَفِلونَ بنصْرهمْ الْمؤزَّرِ على الْيهودِ في غزُّوةٍ خَيْبَر ، وودَّعَ النَّجاشِيُّ الْمسلمينَ الذينَ عاشُوا في كَنَفِه وتحْتَ رعايته ، ينعَمونَ بالأَمْنِ والإطْمئنانِ ، وأوصاهمْ أَنْ يُقُرِئُوا الرسولَ عَلَيْهُ السَّلامَ .

واستقبلت المدينة المنورة خبر رملة والمهاجرين من الحبشة بالبشر والترحاب ، وكان جعفر بن أبى طالب أميرا على هؤلاء المهاجرين ، وما إن رآه الرسول على حتى قام اليه بنفسه واحتضنه ثم قبل ما بين عينيه وقال في سعادة : واللسه ما أدرى بأيهما أفرح ؟ أبفت خيبر ؟ أم بقدوم جعفر ومن معه من المسلمين .

وضم الرسول على رمْلة بنت أبى سفيان إلى نسائه ، وأخذت تتبوأ مكانها في حياة النبي على يومًا بعد يوم ، فهى امْرأة جاهدت في سبيل الله ، وصبرت على الإبتلاء ، فكافأها الله (تعالى) بالزواج من رسول الله على .

رعيك الدراو رحر المصال المالي الدراو رعر المصا

## الالكالوالكالوكا الالكالوالكالوكا

كانت رملة بنت أبى سفيان سعيدة بزواجها من الرسول على المول على المول على واعتبرت هي وأهلها هذا الزواج تشريفًا لها ولقومها ، ورفعًا لأقدارهم ، غير أن أهم ما كان يؤرقها هو كفر أبيها الذي ربًاها وأنفق عليها ، وتصديه لزوجها على بكل ما أوتى من قُوة .

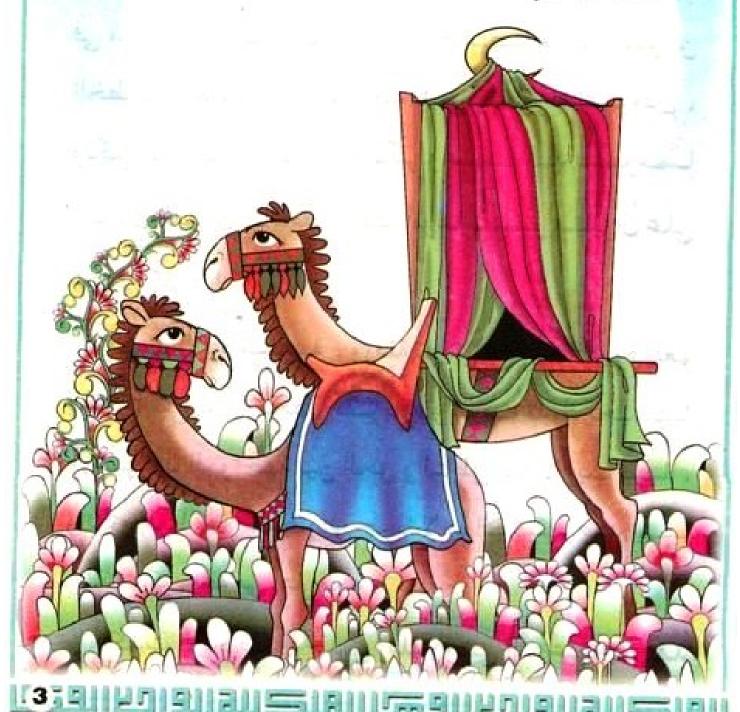

وتمنّت رملة أنْ تحدُث المعجزة ، ويُسلّم أبُوها ، وينضم الله ببعيد ؟ ألم يسلّم إلى كتيبة الإيمان .. وهل ذلك على الله ببعيد ؟ ألم يسلّم من قبل عمر بن الخطاب وكان من أشد الناس عَداء للرسول على ؟ فلم لا يفتح أبوها قَلْبَهُ ، ويُصْغى لصوت الْحق ؟

ولعلَّ رمْلَةً بنتَ أبى سُفْسِانَ كانتْ ترجُو أَنْ تكونَ فى مكانَة عائِشَة بنت أبى بكْر وحفْصَة بنت عُمر بن الخطاب ، بعْدَ أَنْ صارتْ زوْجة للنبي الله وأمًّا للمؤمنين ، ولكنْ أنَّى لها ذلك ؟ وأبو بكْر وعُمسُ قَه بشرهما رسولُ الله عَلَى بالْجنَة ، أما أبوها فه و مايزالُ على عناده و كُفْره !

ومضَتِ الأَيَّامُ مُسرِعَةً ، ورمْلةُ تعيشُ في بيْتِ النَّبُوةِ تنعَمُ برؤْيةِ النبيِّ عَلَيْ وَتَحْظَى بِقُرْبِه ، وكانتُ تدرِكُ بحسسها ووَعْيها أَنَّ الْمواجهة بيْنَ الْحقُ والْباطلِ آتِيةٌ لا رَيْبَ فيها ، وأن زوْجها عَلَى سيخوضُ حربًا لا هوادة فيها ضدَّ أبيها والْمشركينَ معهُ منْ أهْل مكَة .

وأَكَّدَتِ الأَيامُ صِدْقَ حَدْسِ رَمْلَةَ (رَضِيَ اللَّه عنها) ، فقد



### للكك للوالك المتصالك المتكالة الكالم

-أنْتَ سيند أَهْلِ قُريشٍ ، وابْنتُكَ عند محمدٍ ، وإنا لنراك أَجْدرَنا بمناقشة محمد والتَّفَاوضِ معه من أَجْل تَمديد الصُّلْح . أَجْدرَنا بمناقشة محمد والتَّفَاوضِ معه من أَجْل تَمديد الصُّلْح . ووافق أبو سُفيان على الذَّهابِ إلى محمد عَلَى على مضض ، فقد كان لا يتصور نفسه وهو يتحدث معه ويخاطبه بعد هذا الصراع الطويل والحروب الضَّرُوس ، التى أُجَّج أبو سُفيان نيرانها .

وتسلَّلَ أَبُو سفْيانَ إلى الْمدينةِ خفْيَةً حتى لا يراهُ أحدٌ، وقالَ لنفْسه : مركز الله المدينة عند المدينة عند المراه أحدٌ،

لم لا أَذْهَبُ إلى ابْنتى رمْلَةً فقد تشْفع لى عند زوجها وتُسهَلُ على الله عند وجها وتُسهَلُ على الأَمْر .

وذهب أبو سُفيان إلى بيت ابْنَتِه رمْلَة ، فحيًاها واطِّمأَنَّ على أَحْوالها وقال لها بعْد ذلك :

لقد جنت إليك لكى تشفعى لى عند روجك يا ابنتى ، فقد عند ورجك يا ابنتى ، فقد علمنا أنه ينوى غزو مكة وأهلها ، حيث أهلك وعشيرتك !

فسكتت وملَّة ولم تُجبه ، فهي تعرف أنَّ الرسول عَلَيْ ،





## لتلك للدالدالدالدالدالدالدالدالدالدالد

فأراد أنْ يجْلسَ عليهِ ، لكنَّ ابْنته أسرعت وطوَتِ الْفِراشَ قبْلَ أَنْ يصلَ إليه .

وتعجّب أبو سفيان من صنيع ابنته ، وسألها في دهشة :

- يا ابنتي لم طويت الفراش عنى ؟ هل رغبت بهذا
الفراش عنى ، أو أن هذا الفراش لا يليق بأبيك ؟
فقالت رمْلة :

وأحس أَبُو سُفْيانَ بِالْحُزْنِ يعْتَصِرُ قَلْبُهُ فَقَالَ لَابْنَتِهِ : \_\_\_\_\_\_\_ . لقد أَصَابِكَ بعْدى شَرِّ . \_\_\_\_\_\_\_

فقالت في ثقة :

- بِلْ أَنْتَ الذي أَصَابِكَ الشَّرُّ كُلُّهُ بِكُفْرِكَ بِاللَّهِ !

وخرج أبو سُفْيان من عندها حزينًا حتى أتى النبي عَلَيْ فطلَبُ من عنده منه أن يزيد مدّة الهدنة ، فلم يرد عليه الرسول عَلَيْ بما يريحه .

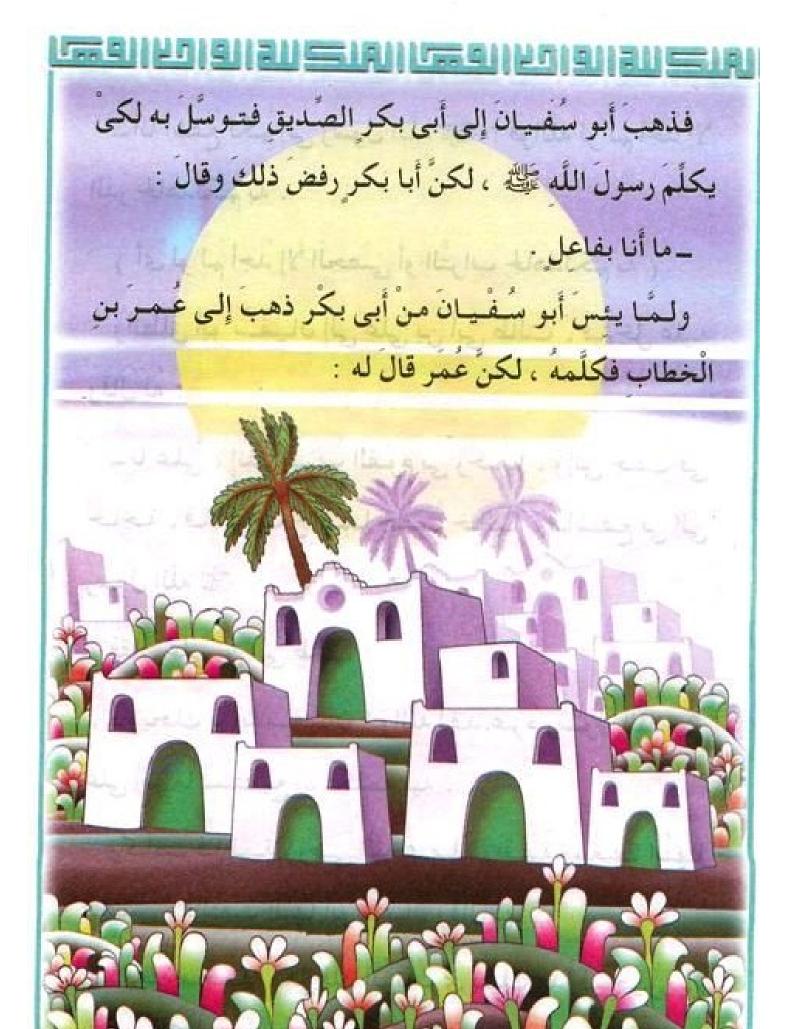

- أَنا أَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ؟ فواللَّهِ لوْ لَمْ أَجِدْ إِلا الذرَّ لِجَاهَدْتكُمْ به .

( أَى لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلاَ الْحَصَى أَو التَّرابَ لِجَاهَدْتكمْ به ). وانْطلق أبو سُفيان إلى على بن أبى طالب ، فدخل عليه

وقال له :

- يا عَلَى ، إِنكَ أَقْرِبُ الْقومِ بِي رحمًا ، وإِني جنْتُ في حاجَة ، فلا أَرْجِعَن كما جنْتُ خائِبًا ، فاشْفع لي إلى رسول الله عَلَي .

فقال على بن أبي طالب:

- وبْحَكَ يا أَبا سُفيانَ ! والله لقدْ عزم رسول الله عَلَيْ على أَمْرٍ مَا نستطيعُ أَنْ نكلمه فيه .

وكانت فاطمة (رضى الله عنها) واقفة ومعها ابنها الحسن ، فالتفت إليها أبو سُفيان وقال لها :

\_يابْنَةَ محمد ، هل لك أَنْ تأمرى بُنيَكِ هذا فيجير بيْنَ الله من الله عنه المناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟

# اللاكالة المالهي اللاكالة المالالكالة المالهي

فقالت فاطمة :

\_والله ، ما بلغ بني هذا أن يُجير بين النّاس ، وما يُجير أَ مُن النَّاس ، وما يُجير أَ مُن النَّاس ، وما يُجير أَحُدٌ على رسول اللَّه عَنْ .

ولما رأى أبو سفيان أنَّ الأمْر جد لا هزْل فيه ، طلب من على بن أبى طالب النَّصيحة ، فأشار عليه بالْعَوْدة من حيث جاء ، وأن ينتظر ما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة ، فعاد أبو سفيان إلى مكة بعد أن فشل في مُحاولتِه ، وأخبر أهْل مكة بما حدث ، فعاشوا في وجل وخوف .



وعساد الرسول على إلى بيت زوجسته رمْلَة بنت أبى سفيان ، فأعلمها بأمر أبيها وما جاء من أجله ، فدعت للرسول على وللمسلمين بالفتح ، ثم قصت على رسول الله على ما صنعته مع أبيها حين أراد أن يجلس على فراشه ، فابتسم الرسول على فراشه ، فابتسم الرسول على فراشه ، ورضى بما صنعته ، وزادت مكانتها في قلب الرسول على في قلب كل مؤمن ومؤمنة .

وبقيت أُمُّ حَبيبَة رمْلَةُ بنت أبى سُفيانَ تدعو اللَّهَ أَنْ يهْدى أَباها إلى الإسْلام ، وما ذلك على اللَّه بعزيز ، وكلَما تسلَّلَ اليَّاسُ في إيمان أبيها إلى قلْبها كانت تتلُو قولَه (تعالَى) :

﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [سورة المتحنة : ٧]

وقد نزلت هذه الآية حين تزوّجها النّبي عَلَيْ ، ولعَلّ اللّه أَن يكون قد أراد بأبيها وقومها خيراً .

ومرَّت الأيامُ وفتح المسلمونَ مكة وحطَّموا الأصنامُ المُنْتَفَّةَ حوْلُ الْحُعباسِ عمَّ المُنتَفَّةَ حوْلُ الْكعبة ، وجاء أبو سُفيانَ في حماية العباسِ عمَّ النبيُّ عَلَيْتُهُ :

\_ويْحَكَ يا أبا سُفيانَ ، أَلَمْ يَأْنَ لِكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنه لا إِلهَ إِلاَ اللهَ إِلاَ اللهَ إِلاَ اللهَ إلا اللهُ إلا اللهُ ؟

فقال أبو سُفيان :

- بأبى أنت وأمنى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لقد علمت أن لو كان مع الله إله غيره إذن لأغنى عنى شيئا ، ولكن لا إله إلا الله !

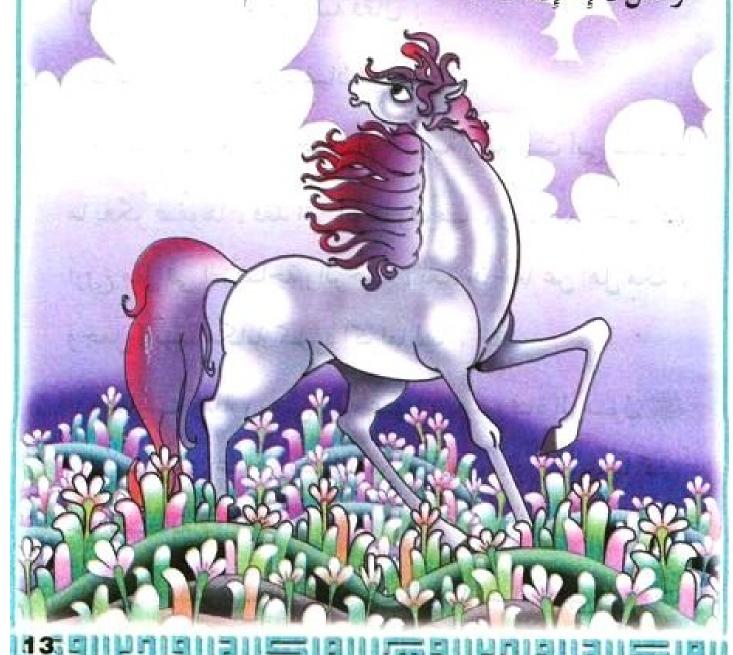

## التكالدالدالدالد الدالدالدالدالدالدالدالد

فقال له النبيُّ عَلِيُّ :

رسولُ اللَّه ؟

لكن أبا سفيان تردد في الإيمان برسالة محمد عَلَى في أول الأمْر ثم مالبث أنْ شرح الله صدرة للإسلام ، وأراد الرسول عَلَى أنْ يتألف قلبه فقال :

\_ مَن دَحَلَ دار أبي سُفيان فهو آمن !

وعندئذ لم يعد في حياة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ما يعكر صفوها ، فقد آمن أبوها وقومها ، وضرب زو جها الله ما يعكر صفوها ، فقد آمن أبوها وقومها ، وضرب زو جها الله أروع مثل في السماحة والرحمة ، بعد أن عفا عن أهل مكة ، وجعل لأبيها مكانة كبيرة إكرامًا لها .

وعاشت رملة (رضى الله عنها) بعد وفاة الرسول على وعاشت رملة (رضى الله عنها) بعد وفاة الرسول على وراحت تروى عنها كثير من أحاديث ، وروى عنها كثير من الصحابة .

وحين حضرتها الوفاة دعت إليها نساء النبي وراحت



فقالت لها عائشة :

ـ يغفر اللَّهُ لك .

فسعدَتْ أُمُّ حبيبةً وقالتْ:

\_ سرر تنى سرَّك اللَّهُ !

وصعدَت رُوحُها الطاهِرة إلى بارِئها في عام أرْبعَة وأرْبعينَ في خلافة أخيها مُعاوية ، رحِمها اللَّهُ رحْمة واسعة ، ونفعنا ونفِع أُمَّهاتِنا وبناتِنا ونِسَاءَنا بسيرتِها الْعَطِرة !

> (تَمَّتْ) الكتاب القادم ميمونة بنت الحارث الهلالية (امرأة أحبت الله ورسوله)

> > رقم الإبداع : ۲۰۰۲/۷۳۲۱ الترفيم الدولي : ٤ ـ ۷۹۱ ـ ۲۹۹ ـ ۹۷۷